

يد للمالذى لمالا مهاء لكسيخ إلا المزيس وعلى الم وصعبه ومن تبعيرالي ومالدين ويد فيفق لالرنجى من ريه عفر الساء والفقيري الشافى الشرفاوى فدسالق بمن الاعن عليمن فسين التعلى شرح الياؤوا السوه على المهاد الله المسيحة، فاحتنه أن ليس عن من ان ایث عند فی شد فارا مده فنطر لا منالک آن ایشرسی فران کنت لید ت اهاد لدا ق عالم الرويا اني شرعت فعيه شو المست المدة المعقان شيخنا الملامة الفيج سلمانة minight still by by the bound of the of the مراه بمالى فلادعواالنما وادعواالرشن الانة والمؤنة له ننا شر و مند تها شرحاه لي دالا، و زدنه فوائد

بعون القاد اللك وسمته فوايراله الا شرك اسماد الدماكنسن وإبدد اسال ان شفع بهره صبى ونفرا الكيل فال تعالى قلاد غوا الأم الارعوا الرجن اياما ودعواتهاى هذين الاسمين الداوللانين فانائدة والتنوين عونء نالمضا فواليه أإلممني معواللعمود بحق باللم الالرجمن فالمهما من الاعمار المستي laborations is a city constitution of all فهذان الاسمان منها ومديكونها احسن الاسهادات مشتهلة على معايق التقديس والتعظمين والتصاريون ان اليدل والكال والحسني مؤنث التحسر إلذه هي فعل تذونين له مؤيث المسن المفايل لاسراة souther the properties of the south was 1 and trand of al united prize this sind others بالضرضد السوآ وفدوه منه اللم الذي لا ينقيل الإعادة الماحلة المراقات المادي في الماري اخرى وهوي فهوم ولوجاه طي الطابقة الهيز أكا ذالتكيب النن على وزية اله خركفه له تعالى فيدة من اخرادن جرااد بعقل عبيعه ويردمن المنان وانكانالمخ مذكر والاسهاءاكم ويسمعون اسمامائة الأولسدا وانه وغرجس الوقرين عدراها وخليا كبدنة ويكي موسمالذى لاالمالاهم المجن الزير الماكثوه ومعنى من المصاماتات عن الاسلامين الدين الذي وي انهامي مديناها هالزاندي الهادي والهائي إلى ويولاه ١ مرسفة والدرا الكردي في دراك من مراسية

من بها وقيل ممناه من احصا ما عسن الرما لتخلق بما يمكنه من العيل بمعانيها وإولها في الزَّدِّ الله الملذكه رة لانه دال على الذات لالم مخطما عنادف سائر الاسي الابدل الاعلى بعض الماتي من علم الوقعل وقدت usteric by religi اوغرها ولانه اغمى الإ لاحققة ولاعاناعلاف سائزالاساه فانه قلسي كانقادر وانعلم والزحير والاهء افع والخليل وسيبويه الزي لااله الأ ع العلمل ولفظ هو ضمر عند المعرود الله بمضم الى انه اسم ظاهر وعلى كل ذليم الشمقة والتسمان بلهم كأند عليها ومو ذيادة المفين وتسميرالمقاصدالليه دندفي elseall in it of live all on كل دوم الف مَرة مصيفة بالدين الموالذي إي الدائدهم د. نشم الله تعالى كال المقين ومن تاده يورا كمه له قيل المددة على طرمارة وذنا ونة نؤب خالا ما سخ مرة نيسر له مطلعهم فاذكان ماكان والرا تلده على مريين فداعزال طهاء عادمه يري مالم عنى الرحلة إوالين ساسمها التوين وا لرسم واسماء الكال ساسيها الإعتد عَ فَا عَمْدِ فَى ذَكِرُ كُلِ السَّامِ مِنْهُ تَا

قرب الاذكار تا تبرا ما اعانت عليه الطباع الرحمل الرحي وال بعضم الرحن عاسترف الدنيا والرح ما ففر في العقبي وقال عبد الله بن الميارك الرحن الزى اذاسئل عطى والزحيم الذى اذالم يسشاغضب وعن إلى هريرة رضى الله عنه انه صلى لام عليه وسارقال من لم يسال اللم يغضب عليه و فسلم الرجين الانتاذ من النبران والرحيم با دخال اعمنات تقيل الرحمن بازالة المروب والعبوب والرحبيم بإذارة ألقلوب بالغيوب وفيل غبرذلك ومغلالعبد من سدهالا المالئلا فقان باد مثله فالام قطالي قدرته ومنالئتن أنهته ممنائيم عممت وفرق وقيل غيرة الى قال قلت مونفالى موصوب بادنه رجن ورجم واحترالراجين ون شأن من مو منهم شي بذلك ان له يرى مبتليا اوم مذيا اوم بهنا carificaliticalial Kenledland care isth لم يفعل ذراك لان المشاهد ان الدنيا طافية الامراض مَعْدُوهِا عَلَى مِيا هِ هُ مِنْ إِلْوَا مِينَالِينَ بِالْرِيَالِ فَالْمِنْ المعاند على الله المال المعالية المعادية المعادي فالته ثقالي ذلكعن ذكرلبيس لفدمر شبغ مننه ويحت عليم ال وعلم دالتم موعين النفقة والرعمة عليم كا ان الطفل الصفير قد ترق له امم فتنام عن الجامة مثلامع كونه يختاجا اليها والاب العافل بجله عليها قسرا واليامل والنان الرحيم على لاتم دون الاسمد. والما قل بعلم أن عمل الاب ايا ملى لجامة مثلا من كال دجته وعطفه وغامشمقته عليه وإنالام عدوة

صديق وإن الالتم القلس اذاكان ا الازة الكثيرة لم يكن شرايل حوخير والرسيريد لاعالة الس في الوجود شرالاو في ولورقع ذلك المشر ليطل الحنم الذي موج عمل بسطادته بشراء فلم من النشر الذكب فالبيد المتاكلة مثار فلمهاشرف الثلاه وفي ضميها المنهرالموزيل وهو سلامة الميدن ولونزلد ل بسبيه ملولؤاليدن ولكا عظم وخاصية الرجن على وفق معناه صو الكروه عن ذاكره وحاسله ويذكر مائة مؤويد الدة يخرين الفغلة والنسيان من القلب وفيا الادريسية بارجن كالنبئ وراجه بكت بزعنها مسك ويدفن في بت من اخارقه شرسم من من من سية الرحيم دقتالقلب والزجام الخازون داوم عليه كأربوم مائذم وكان لوذالث ومن خاف وفرعمن مكروه ذكره مع الذى فيلم اعتله وفالاربعان الادرسية بارسي كل صريقة ومكروب ويخيأته ومما ذه اذاكن وحل عاد اصل شعرة ظمرن شرها الركة ومن شر ننه وكذااذاكت اسمالطالب والطلوب وامم فانه قميم ويدكه من الشوق الاستناه النات عنه انكان على وجمعان والا

وقيل من ملك نفوس العابدين فا قلفها وجلك قلوس المارفين فاحرفها وقيل من اذا شاء ملك واذاشاء هاك وفيل غيرذاك وحظ آلميدمنه من فيباي والتعفل الملك فنيعن الملكة فالاعراض لا تشفله والشوامه لانقطمه والموائد لانجيم و خاصيتهميناه القلب وجمعول الغنا والزمن ويخوذلان من واظب عليه عند الزوال كل يهمرمائة وعشرون مرة اغداه الله نعالى من فضاله ا حاباسياب الا بواب ا وعا بف خ لمستقليم الفتدوس ماوزن فمول مناستة المالفة وقد نفخ القاف ولسي بالكثير من الهدين لدال واسكا نماالطهارة والنزاعة والطمارة فيحقه نفالي والنزاحة عن سمات النقص وحوجيات اكدويث وسميت الارجن المقدسة مقدسة العلمار تماعز أورالاء الشريواي أوساخه وفيليمن تفدس وزاكاهات ذانه وتذي عنالا فات مماته وحظ العيدمنه التنو ع استنه و امر دناه واخراه و خرا صدلة مان يكنيه مبوتا فندوس رب للائكة والروح مل خيزا فرصادة كسة فنذاكله فتراسم مليه باب المرادة وسلم من الافات وذلك بلا ذكر مددما وقع دليه وهوما شة فسيسه وتمانويه المسلا مرفيل عيالذي سيلت ذانه عن اكدويت والديب وصدائد عن النقص والعالمة عن الشراعيض فيرجع مستاه المالتنزيه وسابن الفدوس لاشمال الفدوس على ميالغة وفيل معناه المسهلير عباده من المعاطب والعالات فيرجع الى المدرة اوالى اسماء الاهمال وفسل عبردات وسقل المبدمنه بالمسن

الاول ان ينزه نفسه عن كل لهو ولسانه عن كل لفو وقل عن كل غير وباتى ربه بقلب سايم وبالمعنى الثاني افشاء السادم وبالمعنى الثالث دفع المفنارعن الناس وخاص رفي المماس والآلاثرمن فراه عندمزين مائة وستة وثلاثين مرة برفع صوت عيث سمعه المريض مع رفع يديه على راس ذلك للريين فاذه بعصل له العرفي مالم عضرا بدله المؤمن ممناه في مقد نفالي تصديقه نفسه وكتيه ورسله فيرجع معناه الىالكاه مرالقديم وفيلانه ماخوذ من الهمن وهوالمومن عماده من المناوف فينها الى القدرة اوصفات اله فعال وفسل غير ذلك وحيظ المدمنه بالمعنىالاول تخفيق انصافه بمعانق الإيمان وبالمعتى الثانى ان يؤمن غيره اذاه قال صلح المدعلسه وسلم المسلم من سلم للؤمنون من لسانه وبده وفال صلى الله عليه وسلم ليس بمؤمن من لم يؤمن عاره بوايقه وخاصدته وجودالامن وحصول المدق والنقة وقوة الإيمان لذاكره وإذا ذكره الخائف ستة وتلاثين م من على نفسيه وجاله المرجمير. إلرفيب الميالف فالمرافية والمفظ من قولهم همن الطبر آذا نشرجنا حم على فرخه صانة له وفيل معناه الشاهد العالم الذي لا بعن عنه منقال درة فيرجع الى العلم قال الله تعالى ومعيمنا عليه اى شاهدا وقسيل معناه الذي يشهد على كل نفس ماكست وفيل الذى يشمد خواطرك وبعيلم سرائرك فنسمرظوامرلا وفسيل بمعنى الؤمن وهونالهن غنره من الخوف وهو بكسر الميم الثانية ونفنغ واصله وامن بممزنين قلب الناشقياء نزالاولى ماه وحظ

لعمد منه ماد حظة افعاله من حنث الشريعة واسرا ميث الحقيقة فإن بكون رفسا على خواطره وإن مامن منه عنى و خاصدنه حصول شرف الماطن وعيزه وبشرث الهمة وعلوها يفراما ئة من يعدالفسل المسادة ف شاوة وجم خاطرلمانزيد العزينراى الذي لايدركه طاليه ولايتبزه حارب فيرجم الىالفندرة وفيل هو المقديمر فيرجع الى تنزيهم والعزة فىالاصلالفنوة والشدة والفلية تفوكل عزييز بالكسراذا صارعز يزااوع زيعز بالفت اذااشتد وحظ العيدمنه ان يفلب نفسه وسلطانه بالاستقامة والاستفانة به نفالي وفالكديث من تواضح لفني لفناه دهب ثلثا دينه وذلك ان الايمان منعلق شادثة اشاء المرفة بالقلب والافرار باللسان والعمل بالوركان فاذا نواضع اليه بلسانه وإعضائه فقدذهب الثلثان فلوانضم اليه الفتلب ذصب الكط و خاصينه وجو دالنناء والعزصورة اوحفيقة او ممنى من ذكره اربعين يوما فى كل يوم احدى واربعين مرة اغناه اللمواعزه فلم يحوجه لاحدمن خلقه الجمار بالغةمن اكير ومنه اغيرالعظير وخوفئ الاصل اصادح النثيئ يضرب منالفهر فنمناه المصلح كنالالعباد بردهر للتوبة اوينير ذلك وقيل معناه الذي يقطلها على كل ما اراد يقال جيرا عناق وأجيرهم وجبراكسو وخظ العيدمنه ان يفهر نفسيه على امتيّال اوام إدليه تعالى واجتناب نواحيه ويخاصلنه المظامن ظلمليبابرة والمفترين في السفر وألا قامة يذكريمد قراة المسبهات لعشر صباحا ومسناء مانتين وستةعشرورة المتكهم

فالمنعالى المظير وهومشم بثبوت جميع الصفات النفس والمعنه بة وانتفاء النقائص قال على مآلصادة والسلام يقول الله تمالي الكريا ردائي والعظية ازارى فن نازعني فى وإحدمنهما قذ فننه فى النار وفيط المنعالى عن صفات الخلق وفسر هوالذى يرى غيره حقيرا بالاضافة المغالله ولابرى العظمة والكبرماء الالنفسيه فننظر الم غنره نظر المالك الى عدده وعوعلى الاطادق لا يتصور الاسه ثقالي فانه المنفرة بالعظمة والكبرياه بالنسبة الىكل شئ منكل مه ولذلك لا بطلق عمل عيره الدي معرض الذمر وحظ لمددمنه انبتكبرعن الركوب المالشهوات والسكوات لى الدنيا وزينتها فان الها فرنشاركه فها بل يتكبرع كمكل من بشفل سره عن المين ويستخفر كل شي سوى الوصول الى الميناب المفدس من مستلذات الدينا والاخرة وحواصين ولياكيلولة والخنر والمركة من ذكره ليلة زفاف زوجته لد تولدعلها وفنل وفاعها عشرارزق منها ولداصا كحا ذكرا أنخاكة رمن الخلق وإصله التفند برالمستفهر كقوله نفالي لدادده احسن الخالفين ويستعل بمعنى الوراع وهو ايجاد المنتي من عنراصل كفنوله تعالى خلق السهوات والدرجن وعمت النكوين كنوله نعالى خلق الانسيان من نطعتية وقبل الخالق الذى اظهر الموجودات بقدرته وقدرط واحدمنا مقدارممين بارادته وفسل الذعظفا كمادنق اهامن غيرولب نفع ولا دفع مضرة وقيل الذى اوجد الاشياء جميعها بعدان إتكن مردة وخاصيته منذكره سيمةايام منوالية

عليم في القراليا وي المصوراي المدع الصوراليتي ومزينها ومرتنها وقبيل المصور الذعهوي فآمتك ويدل نلقاق قال نفالي لقدخلقنا الانسان في احسن نفتويم وقبل هوالذى ميزالموامرمن البهائم بنسوية المناف وميزالنواص من العوام بتصفية الخلق وفيل مه الذى صورجييع الموجودات ورنيها فاعطى كأستيءمن صوية خاصة وهيئة مفردة يتميزيها على اختلان وكثرنها قال الله تعالى خلق آدم من تراب اى قدره تقايا مخصوصا نثربراه اى سواه نثرصوره اى بلغه الكالب فالمخاراذا قدرخشبات الكرسى فقدخلفها وإذاسوي تلك اكنشبات فقد براها وإذاشيك بعضهافي بعض وبلغها الميلغ الذى يصلح معدان يجلس عليها فقنصوبها فالله تعالى خلق كل يجئ بمعنى انه مقدره اوموسيده من اصل اوغيره وباريه حسب ما اقتضته حكمته وسبقت به کلمته من غیرنفاوت واختلول و مصرو مورة يترتب عليها خواصه ويتج بهاكما له وعظالهم من هذه الاسماء الثلاثة النظر والتفكر في إسالمسني وتنابئ الوافها واشكالها فال تفالى وهوالذى انزل من لسماء ماء فاخرونايه نبات كل شئ فاخرونامنه خضر التية افلم سظرواالى السماء الآبة وهذه الاسمارالنوز مع الاحد عشر قبلها مذكورة في القران عجرية في اخر سورة المشروخ اصدة مذاالاسم الاعانة المضايع العيدة وظهو وآلثمار ويخوها حتى اذالعا فسر اذاذكرته كل نوم احدى وعشرين مرة على صوير بعيد وب وقبل آلة فطارسيعة الماعر ويكون فظره

آلماء ذال عقيميا ويصوراله لدفي رجمنا باذن ابده نمالي وار الففرلفة السنز والمفق الياس اللهتم لذنبين والففارا لذى اظمرائهم أروسنز القبير والذ نجلة القبايج التي سترها باسما ب السنز علَّها فالدنيا نعقو بنهاف الإخرة وحظ العيد منه مافيه وبينيا وزعما يفيحمنه ويقابله بالاحسا لى ادفع بالتي هي احسن آلسيئة وقال ن احب ان مكثرماله وولده وي ستففرالله انهكان غفاراف كل دوهرس الله سسيانه وينعالى قال استغفر واريكهانه كات غفاما يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال ونبين ويبمل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويخاصين مصول المففرة فننذكره الرصلوة أيمهة مائة ل الله له من كل هم فرحا ومن كا ضنة عذ عا ورزفه ألفتها ومبالفة فالقهروه لغلبة وصرف الشيئ عماطيع عليدعلى سبيل الذيميا فبرجع المالفدرة على المنع وقيل نفس المنع فن قعره مه من الطبائم المتنافرة واسكان الروح اللطيفة فالدن الكثنف المظلم ومن فقري نسيزير فلوك الدائرة وجم الخادنق في مشائله ومنو العقه ل من اله صول آلى كنه حقيقته و لاجد ا ومعناه الذي يقصم ظمور اكبابرة فيفيره لاماتة والاذلال والأمادك ففومن الماءالافغال

و في إلى موالذي قهر قلوب الطالبان فانسها ملطف مشاهدته وفيل هوالفالبجيع اعناد أن وحظ مدمنه قه النفس الإمارة بالسوء والاضرار بالقهى النثيروانية والغضبية وتفينق محاورك الشيطان بالصوم قال نعالي والذبن جاهد وافننا لنهدينهم سيلنا الآية وخاصينه ا ذهاب الدنيا ويفظية ماسه ي الله من القلب في اكترمن ذكره كان له ذلك وظهر له اثا والنهز على عدوه بقهره و لاربعين الادريسية يأقاها باذاالبطش الشدم نت الذي لا يطاق انتقامه يكتب على جامضيتي كيل لمعقود وعلى تؤب المحارب في الماحم لفير الاعداء وعلية تصويرالوهاس ميالغة فىالواهب فعناه اشمردا سرالعطا والمعية العطية المنالية عن العوض والغرجن فاذاكثرت سمى صاحبها وهاءأ ولاتكور ه تعالم اذا المالك في ن بكين حومل العطاما والنه ال لا فضال كثيراللطف والاقبال يعطرهن غيرم ولايقطع نواله عن المبديحال وفييل موالذى وبنيع علمك بلاسيب وحملة وحظ العدمن بابن بكر الصديق وضى الله عنه حيث قال له رسول صلى الاعلنه وسلم ما ايقيت لاحلك فقال الله ورسوله وقال بعض العارفين بماع يبتراسنها ان يقول اللهوه على من رحتك مالا يسلم عنرك ومراث وخاصينه حصر لالننا والقراب يهة والاحدلالذاكره من داوم عليه فأتخد

سيبود الضير إربعة عشرمن كان له ذلك ومن ذكره م اسمة الكريوزى الطول سرابان يقول الكريوز والطول الوهاب وحداليكة فحالمال واعياه وغيرهما الرزافي سألفة في الرزق ومعناه الذى خلق الارزاق والر واوصلها البهم وخلق لهمراسباب التمنع بها وفنيل الذى يرزق من بيشاء من عياده القنآءة وبصرف دواعيهم عن ظلمة المعصية الى نورالطاعة والريزق ظاهر وهواله فؤات والاطعة وذنك للظواهد وهيالاددات وبإطن وحوا لمعارف والمكاشفا سنسه وذلك للقلوب والاسرار وهذاا شرف فان ثثربته حياة الإيدان وغرة الظاهر قوة المسيدالي مدة قريبة الاحد وإلام حوالمته لي تخلق الراز في فن والمتفضر اليسالم الى المعياد وآكنه يبسط لمن يشاء ويقد رالرذق فال اصمابنا وجمعمراهه تفالى أسم الرزق لا يختص الماكل والمشروب بلكل سأنتفع لها كحيوان من مأكول ومشروب وملبوس وغيرها فقومن رزقه ومن اعظم الرزق التوفيق للطاعة ومظ العيدمنه ان يفن انه لا رازق سواه وان يقطع مطامعه عن بميع عباده بالشقة بموعوده ويكف استشرافه الى يع خلقه بالرضى بمند وره وإعلمانه نعالى يوصل المرتزف المجيع عنلوقانه وإن من اسبياب سعة الزنق كثرة الصادة لفوله ثمالي وامإهلك بالصادة وصطبر عليها لانسالك رزقا الآية والعيادة والسيالام على النبي صلى لله عليه وسلم وان من آواب العبودية زيرجع المبدالي به في طلب كل مأبريده من جليد

و حقير وعرب علي من ابي طالب كرم إدره وجمه انه فال امرالوزق بطلبك وامرت بطلب اعدنة فطلست ماامربطليك وتزكت ماامرت بطليه ويخا ان يفذل قبل صادة الغد في كارتا حدة من نواحى البيت عشرا بيدايا لمئين من ناحدة الفن الفتاح مبالغة فىالفاخ ومعناه الذي يفتح الرحة على اصناف البرية وفيل الحاكم بين الخادني من الفنخ بمعنى ايحكم قال نعالى ربنا افنة أى احكم ك عندالشدائد وبتسيك صفرف العائد وفنيل الذى فترعلى النفوس باب نوفيقه وعلى بتقشقه وفيا الذي وه النعم بعصبا فقم ولا بترادا م بنسيا نِّهمروحظالعبدهنه ان يج فلدون كلساعة بايأمن ابواب الغس ن بفنخ في كل ساعة على عيادا داره ايواب الخيرات قال بعمق العارفين مارديت اولكل حاحة اقضها بغضارك ونقل الشيخ كال الدين الدميرى وجمه الله تعالى ا تؤب على ضريح الى حنيفة وعلى سور دفداد آية من تاب الله تعالى وحديث عن رسول اللهم ه وسلم وبيت من شعرماقراه احدوكا وغرالا فرنة المدهد وغد وماكات فيضيق ننه عليه وكان ذلك بحسب المقين اما الوكة ف

وأمااكريث فقولمصل إدره عليه وسلرماكان لكساف بإننيك على صنعفك وحاكان ليسى لك لن تثاله يبشو ثاك واماالشعر قصو الد 帐 منحط ثقل حموله في باب مالكه ستاجا ان السفاكلها مصلة التاق السادما و خاصدته تدسيراله موروبتوبرالقلوب والمكن من اسسابُ الفيزمن قران انزصادة الفراحدي وسسمير مرة وبده على صدره طهر قليه وتنورسره وبسرام وفيم سرتيسيرالرزق وغيره الماليهممناه البالغ في المله وعله تفالى شامل بجييع المعلومات تحبيط بهما سأتنى على ويجودها ومومن صفات الذات وفسل الذى لا تعنفي عليه خافية ولايعزب عن عله قاصية ولادانية قال الرازى وعنيره احمت الامة على أنه لا يجوزان بقول الله يامعلم وهذا من أقوى الدلائل على إن اسماء الله مقالى موقيفية لأقاسية وفال ابيضا ان الإلفاظ الموهمة الواردة في حق الإثبياء عليم الصلاة فالسلام يجب الاقتصار عليها ولا يجوز فكالانفاظ المنشنقة منهاكقوله نفالي وعمى أدمريب فاديموزات بفالكانآ دم عليه المسادة والسلام عاصيا وقوله تعالى باابت استاحق فاديقالان موسى عليه الصادة والسادم كان اجدا و قال عنره واجمواعلى انه لانقال عليه تقالى عادمة ادهنا وإنكانت الناءللمالفظلا يشعربه مر التانبيث وقتيل لاشعاره بالترفئ فىالعلممن قلة للكثرة وحظ المدمنه ان يسبني من الله تعالى حق اكيهاد وفيل أمن عرف انه على بحالته صبرعلى مليته وشكر عزعطيت واعتذر عن فيم خطيئته وخا صديته غميل الملر والمعرفة فن لازمهم ف الله حق معرفته على الوجوالذة

بليق به وفىشمس للعارف من البهم عليه احريى كشف سرمن اسرارالله فالبداوم عليه فاند بنيسرله ماسالد ويعرى المكة فيماطلب وإن الاوفة الصفة الالتحدة فتزاه باب من العلم والعيل وذكرى آسمه عادم الغبوب مَنْ را وم على ذكره بصبحة الندا ياعلا مالفنوب الى ال نفل عليه منه مال فانه ينكلم ف للغيبات وكيشف ما فالضائر وتنزفئ رويعه الحان يرفئ ألعالم المعلوى ويتخدث باحعرر الكائثات واكموادث وفى كيميا السمادة للما تمي بإعلام النيب والشهادة من داوم عليه ديركل صلاة مائة مرة ارصاسب كننف إيماني وفي الاربعين الادريسستية بإعاده الفيوب فلريف تمشئ منعلم وادامته لقوة الحفظ ونزوال النسيان القيابيض الماسعط فالاسد انفالي وإدلمه يقسين وبيسط وإنتاع احدألا سمين بالآخر دلىل على ألكمال في الغذورة فلويوصف بالحرمان وون العطيا ولا بالعطا دولناكم مأن والقيمن لفذالاخذ والبسط النوسعة وهما يعان جميع المشياء ومعناهما مضيق لرزق فليمن اراد وموسعم على من اراد و فيل ممناها الذك يقيمن الارواح من الاشباح عند المات وينشأ لارواح فالاسادعند لكماة فهاعل لفولين من سنات الاقفال وسط العيدمهما أن لا يمنع الكية اهلما فيظلنهم ال وخاصية القايمن قيمن النفوس والارواح والاسكا من كشه ارتعان يوماعل اربعين لفية من النيز واكل كله يتوم لقمة لم يجس بالم الجوع و شاصية الما سط ف كل شيئ خصوصا المن ف فن ذكره الزمادة المنع عشدي كان له ذلك ومِن ذكره عشرارا فعايديه ال عنآن السماء

ا محمه في لم ياب من الذيا الخفض والرقم معناهامعلهم وهاار هما اعدد الدريحات واسقاطها ن عصاه والرافيمن تولي فض الباطا ويرفع المنة ويع نه تم نقامهم الى داركراه نه اهدته والمذل هبالزي شالفته فانقلمه الى رارهيدو ل بعضهم ما اعزاد عدد ا بمترامايه غىللعبدان ندعوا مقوله األهدانة والطاعة وقسل واهله وبذل الماطل وحزبه وا كَا فَرْقِالَ الله تَمَالَى اذْلَهُ عَلِي لِلْهُ مِنْ إِنَّ عَبْرُهُ عَلَّى فزين وخاصمة المدحمول المزواهي ق فن قرأه بعد صادة الغرب ليلة الاشهر اربعان مرة اس مية الذل الامن من الظالم والكاسد رة بير بدعوا في سيحود و و داسته

كل مهاريقهم عزيزسلطانه يكتب على الذاكرب ويذكره اليارب يغلب عدوه ومن لهمال ماطله فقه مدسه فالبكثرمند فاذه بنصفه ان شاء الام نعاني السمير اليهمبر السمع ادراك المسموعات حال حدوثم والبصرار راك المبصرات حال وجودها وعافحة نفالي صفتان تكنثن بهاالسموعات والمبهرات انكشا فاتاما وفنيل معنى اسميع اندتعالى يسمع دعوان عياده ونفرعهماليه ولا بشغله ثلامين نداء ولا غنمدا مادة دعاء عن اجاية دعاء وفيل هوالذى احاب دعوتك عندالاضطرار وكشف جنتك عندالا فتقار وغفرمذننك عندالاستنفاء وقيل معذرتك عندالاعتذار ويرحرح تعفك عند الذلة والانكسار وقسل موالذى ببيم المناحات ويقيل الطاعات ويقيل المنزات وقتيل معتى المصرعوالذى يبصرماغنت النزى وحظ العسد منهاان يتحقق انه بسمع من الله وهوالراء دوي ان الله مطلع عليه ونأقلواله ووراف بمبراحواله من افواله وافعاله وفيل من عرف انه المعم تن باطنه باندافية وظاهره الماسة، وفير اذاعصيت مولاك فاعصه في موضع له براك ف وخاصرة السميم اجابة الدعاء فن قراه بوط لنسر سدمادة الفي تعسالة في كان عاب الدعوة ١٠ ويها مدرية التمير رجور النوفيق فن قراه بعد صلاة المعية عادة من في الله عين بصيرته ووفته

صاكح الفول والعبل وزفال بعنى المارفين من الاحفاء فسيه عناعان الناس بحيث لابرونه فالبغ إعسد م وره عليم لا تدركه الابصار ومويد ولا الانمار وهواللطيم الخبير شب مرات الدكر بفقتهن ومساه المالذي لامردندهائه ولامعة علكه وقسل الذى لا يقع في وعده ريب ولا في فيله عسى اوالذي كرعلى القلوب بالمرضى والقناعة وعلى بالانفياد والطاعة وحظالعيدمنه لحكمه وينقادلام وخاصسته انمن ذكره فك وفي الليل على جمع قلب وطهارة مدة جمن الله طنه محل الدسرار لافهة العلال ممناه العادل البالغ فى العدل وهو الذى لا يفعل الاماله فعله والر فاالاصل مصدرا فيرمقام إلاسم فالعدل افيم مقام العادل كالرب افهرمقام الراب والنيل معناه الذى لهان بفعل مايرد وحكمه ماضي فالسيد وسظالمه منزلدالا فراط والتفريك وخيرالامورا وسمطها assibilitation english rich of it aline علىعشرين كسرة من خيزواكله سيزالله لهجسيم المثلق وغالاربيين الادريسية يأكريم المفو والعدل قدماد كل شيعدله من داوم علىه من ولان الككم انتشر عدله وذكره وكذا عليه انكان عالما اللطبيعيه ممناه الملم بخفيات الامورودفانفها ومالطف منها فيرجع الى صفات للمان ولأبراممناه الميسرنكل عسير نكابر لكل كسير فالنبل من كلفف و و الدااقة واسلى فوق الكناية وفيل من وفق

للعمل فالابتدا واحسن بالقنول فالانتهاوف منرآى فستز واغطى فؤفز وانفيرفاجزل وفيل الذي فت افعاله وحسنت وحظ العيدمنه ساده ويرفق هم والدعاوالي الله تعالى وقالارشاد الى طريق المحق وإن يتبيقن انه نعالى عالم يمكنونات المتماش وسليات الظواهر فال تماليادع الىسسيل سك باعكمة والمعظة المسنة وجاد لممرالتي هاحسن وقالجمن المارين من قرز قولم نقالى الله لطعف مساده برفق من بشاء وهو الفذي المزيزين كل بوم نسم مان بطف الله به في اموره ويسرله رزقا حسنا وكذلان من اكثر من ذكراللطمن وخاصمت وفراله الافران ذكري مائة وبلدنة وبالاثان مز وسم اللمعليه مامناق وكان ملطوفايه في اموجه ا كنهر معناه العليم ببواطن الانتياد حن ايخبر وهي العلم بالمخفايا البياطنة وحفط العيدمذه ان بتفافل عن بواطن احواله ويشتفل باسلاحه ماعدت ونها منالقهاغ وقان على بنالمسمن رضى ارادعزاباه عشيرة وهده بالاسلطان وغنابلافقر فالمهزية من ذل المصية الى عزا لدلاعة وفال بعضر المارفين من الادان يرى شيئا في منامه فالينز فوله تفالى الهيملم من خلق وهواللطمف المنبرشيم مران عند دومه وخاصدته حصولااله خيار بكل شئ فن ذكره سيماياه يؤنيه فاكترزكره مسلماله المكلم موالذى لايعمل ف يعل من لا عناوة الله ت وقيل معناه

ن كان صفاحاعن الذيق ستاراللميوب و قر الذى يحفظ الود ويجسن العهد ويتجزالوعد وفي عامى ولا يستفره طفيان طاغ و فيل هوالذي ع علىمباده ويتباوزعن سبانفير وحظا العبدمنه ات يتنلق بانتار ويجيل نفنسه على كظم الغيظ وإطفاه نار النفنس بالمله وخاصمته ثبوت الرايسة ووجود الماحة فاذاا تنذه الرئيس ذكراكان لهذلك ومن كنسه فقطاس وغسله يماء ومسيح بمالته اوسرفنه فلرين فهاالبركنة وإنكانت سفينة آحنت من الغرق اودامة أمنت من كل شئ العظم ممناه الذي لبيس لعظمته بداية ولالكنه جلاله نمايّة وقيل هوالّذي لايتمور. عندل ولا يحيط بننهم بعيره و فيبل مرالذي لا تكون عظمته بتعظيرالاضار وجل قدره عن المدوالقداروفيل هوالمظم بوجوب وحوده والعظم فأقمره وسلطانه ظيهبتزوره عن صفات خلقه وفيد الشارة المشرك فانةالنفسية والمعنوبة والقدسية وإظهرمانه القوه والقدرة وخط المبدعنه انستفرنفسه ويذللها للرفيال عليه تفالى بالانقياد لاوام وات بمتهدفي اربنكاب مايرهنده واحتناب نواهده وفزله لحالاه عليه وسلم من نفلم وعلم وعمل فذلك يدعم فن ملكوت السمادعظها و خاصيته وجود الرزالشف من كل مول الكثرين ذكره ون الاردويز الاوريس ظهر النفاء الفائر والمؤ والمد والكرياء فاريزال و يقر وه أكانف من الس

لى منسسه فانه يامن وكذلك المقترف الذنوب يحسل دؤقة الفنفه ومعناه كشرالمغفزة مصصيانة المبدع تنقه من الدراب للنما وزعن ذنوبه من العيد وهد لسئثر ولعل الغفا رايلغ من الغفور لزبادة بنائه وهيّ الغرق بينه وبين النناران الميالفة فنه مفجهم لكنفية فنغفز الذنؤب المظام وفي الففار بأعتيار الكرية فنيفغ الأيفوب الكنتيرة وحفل العدمنه م وخاصدته لرفع الألام من كسمالته وم مرات بری وان کتب سید سعب عليمالموت اوثقل لس الطلق لسانه وسهل علىه الموت المشكرة ومع بعيلى النواب اكبزيل على العمل الفللل اوالذي اذااعطم اسزل وإذااطبيو بالفليل قبل اوإلاي يقبل اليسيرجن لاعات وبيغل إلكثرمن الدرجات وحظ العيدمنه ا نعمه في شيئ من مما صمه وان يكويت عروفهم وفان لم يشكرالناس لم يشك الله السر وغالة منكرك له اعترافك بالهيزعن شد كاان غاية معرفتك به اعترافك بالهزعن معرفته ومعاصدته وجدالعافنة فالدن ن كتبه وكار به ضيق فالنفس اونتميا في البدس اوتقل فالجسم وتسميم وشرب منه برئ باخن الاهتبال العملي العالى البالغ في علو الربت الى مَا لا يُها يتراه حري ل اوالزى على عن ان تدلك الخلق ذاته وعر انه بالكنه والمقنقة ودول الوريد

خدان يذل نفسه في كلاعة الله وببذل جمده في الم والعمل وخاصيته الرفومن اسافا الامورال مالها كنت ويعلق على الصغرفييلة وعلى الغربيب عبقم شمله وعلى الفقير فنجد عننا الكريير مساه دي لكبريا اوالذعه فأق عدج المادمان ونعت الناعدين اوالكمع عن مساهدة الحواس وادراك العقول وحظ المدمنه ان يحتمد ف تكسل نقسه علما وعلا يست يتعذى كالمه الى عين ويقتدى باثاره ويقتدس مرانوان قال صلى الله عليه وسليرجالس العلماء وصاحب اكماء وبخالها اككراه قال المعققون العلماءعلى ثلوثة افسام الفلماءيا حكاه إلله فغط وهرالعلياء وإصراب الفنذي والعلماء مذات الله فقط وهراعكاء والعالما وبافقسين وجرالكيرى فالقسم الاول عالمصم كالسراع بعيرف ف نفسده ويضيئ على غيره والقسم الثاني حالهم أكمل من الدولالا بضمراشرفت فلوجهم بمعرفة الامواشر ره بانوار بادل الله اله انه كالكنزلين يُختالنا لامصل الزحالي ننره والفسرالثالث اشرين الافئه كُلَمَ فَانَهُ كَالْتُمْسَ التَّيْ تَصْبِيعُ للعَالَمُ لا نَمَّنَامُ وَفُوفُ التَّاهِ وَخُاصِيبُهُ فَخَ يَابِ العَلْمُ والْمَرِيْةِ لَمْ التَّامِ والْمَرِيْةِ لَمُنْ أَكْثُرُ من ذكره واداق إعلى طعام واكله الزوجان والم بينهم ائتلوى وفي الاربعين الاوريسية باكبيرانت الدي مرشندى العقول لوصف عظهنه اذاكتربينه المدين عفى الله عنه دينه والسع رزقه وإن ذكره معزول عن ممة الامركل يوم الفا وهوصا فرفانه يرجم حاواوكانمكا المفيظ سالغة فأحافظ وله

مدهامن لكفظ صدالسيه الى الى دوام علم تا نمها من الحفظ رهوظاهم فهله تفالي اناغن نزلنا الد له كما فظون وهيل سناه الذى سانك في سا اللمنة عن الشكوي وفي حال النغمة عن الميلوي وقي موالذي دفظ سرادعن ماد حظة الاغداره د ظاهرانه عن موافقة الفيارا والمافظا ولساءه لذلات وحظ السدمنهال إفظة على و فاته ه شفولا بما هو اولي به والسعرو لم بحسب الطاقة والندرة فال بعضهم ن عيد حفظ جواريده الاحفظ الله عليه فلسه ومامن عيد منظ الامعلى فلم الاحملم الامعل اده حفيظا وخاصيته انامن ذكره اوكشه وحل في مواصم المنوف الدوبيدبركنه لوقته ومن علق ه ونام بين السباع لرنضي المقتلي الالقتد لتادرونقل الازمزي أن ثلوثة احرون الى نزلت للمنه فريش عاصة دى شون اليك رؤسهم اى عركونفا وقوله ت خلفهمرای تکل بهمرمن و را تشمر و قوله وكان اللمعلى كل شئ مقيتا اى مقتدرا و فترل ممناه احدالينبوي فاحاب وعارالبلوى فكتنف وإيخا أرهوا لمتكفل مارزاق العماد فيرجع المالفندرة نه مقدر الرقيات وحفل العيده

ده فويته المطعومات وهنهم من جعل فوته الذكروالطاة عمرمن جعل فوته المكاشفات والشاهدات فقال في سَنَ الْفَسِمُ الْهُ وَلِ مُلِقَ لَكُرُما فَيُ الْهُرَضَ جَمِيعا وسَنْلَ الْمُ عَنَ الْفُوتِ وَهُومُ فَهُ بن الثان وقال ضلى الله عليه وسلرابيت عندرك ئ ويسقيني وهوصفة القسم الثالث وروع المنيث والمعيرة وبالمنكثة بدل المقيث بالقاق وإنتا الفوقية اصبيته وجودالقوت والقوة فالصا فراذ اكتسه وفراه على النزاب وبلدوشمه فتوى على ما هويه ومن فزاه على كوزسيعا فركتبه عليه وصاريشرب مشه في السيفر امن ويعشدة السفرلا سيما ان شاف البيه قراة رة قريش صباحا ومسادا كتيميل في فعيل بعثى عل ومعناه الكافئ وهذا الوصعة لايليق على ويجه يقة الإباسم تعالى فان كلكفاية الماهي سأصلة تباتی و قبیل موالذی بیدعلیك انفاسك ویم له باسك و فتبل معناه الشريف لمنة وكلكال وحظ العبد في المنطب المناسبين وسدخلهم ويه بهبالمعرفة والطاعة فالصلما للمعليه وسلرتا لمكرقبزان نخاسبوا وابزيتقى للدحق تقاتم قألم تعالى ان أكرمكرعند الله انقاكر وين صيبت الامن من ذوى الحساب والعرابة وغيرهر يقراكل يوه فبل للوع الشمس وبعد المغروب عشرين مرة فان الله عليل مذالاسم غيرواح فخالفانه الاان الكيل

The second of th

مه الذى له اكماه ل وهذا وارد ف القران قال الله شما لم ويبغى ويبره ربك ذوا كجلال والاكزام وقال تعالم ارك اسم ربك ذك لبكلول والدكرام واعلول الكال فيجيع الصفات النفسية والمعنوية والقدسيزفايله موالكامل فيها اوالذى جلاى عظمون قسده وذل من طرده اوالذى جل قدره فى قلوب العارفين وعظم ره في نفوس الحمان اوالذي احل الاولياء بفضله واذل الاعداء يعندله وحظ العيدمنه التخلي من كل صفة ذميمة والتعلى بكلصنة كرعية ويفاصدنه الظهور بثيادلة القدرة لذاكره وسامله لاسبهاان كتنب بمساك وبزعفران ويمنوه الكربير يرييع معناء الى الحود من كرمه فوله نعالى قل ياعيا د الذن ا على نفسهم الآية ومن كرمه تلقين اليدريد المالية تناب في فوله تعالى إيما الانسان ماغول ريان لكوريم ولانبيراب لدهنا سوى قوله كرمك وممناه يعطر من غيرمنة لاقال الجنيد رجه المه تعالى لكر فرالذى لايحو ببك الى وسيلة الوالذى لايضب من نويسل اليه ولايترك من التياواليد ووفط العيد ان يعفو عن ظلم ويصل من قطمه ويحسن ساءاليه وييقن تفواه وخاصدته ودالكرو والاكرام فنناكثمن ذكره مندالنوم دا ثماا وقع الله ف القاوب الرامه وان ذكر سمه الكن يمرذ والطول الوجاب ملة زماله ظهرت البركة اسيابه واحواله الرقيب معناه العليم الذى

يد منظها فاديم ب عنه منقال ذرة في الارض اواوالذى يعلم وبرى ولايخف علىمال والنءى اوليامه الذي لانتيب اوهوالذي من لاسرارفريب وعندالاضطراريجيب وسطالعي ه ان يراقش حول نفسه ويا غذ مذره م تهيذ الشيطان منه فرصة فيالك على غفله ويرق لقبيب يدل الرقيب وخاصليته عم النوائب وللال وصاحب الضالة بكنون فيبتع عليها ويترقه من خاف الماكنات مسيع مرات فيشت ومن الأوسفسل لى رقية من خاف عليه الفكر من المد ولد ويفرق سيعا فانه بامن عليه اليميرواي دې يحيب د عوزه الداخيات د داه اوالذي يحيب ضطبن ولايتنب لديه أمان الطالبين وشظ alow la Maiauailam الله عليه وسل قال ثعالي بإيها الأبن البناام ادعا مرلما يحييكر ويتوا صلته الأعجابة بأن يذكرهع الدعاء لاسيمام ع اسمرها وفي الاربعان الاوزيسية بالترسي المربع المتداية من واظب على الفقدت عنه النسنة المعالم ب وغيرهم ويصوم لذلك ثلاثة وعشرين يوماالماسم اى الواسع فى علم فلا يجمل والواسع فى قدريه فلويع والذى لايم بعنما تزلك اطر والذم والذى افضاله شامل ونواله كأمل والزي لاتهامة

ننفذعطاياه وحظ العيدمنه سعة مدره وحليه السئال و خاصدته حصول السعة والن دربسلامته منالنل والرص ووجود الذي يكون مصد م ف الم الم الوهود والم سانالعها وحظالعد we sulcable اط الكراء وخاصدته دفوالدواهي له في اكثر من ذكره صرف عن Desilber 6 تقمى بالحفاد فالحدة من امرق لله اشاره شالي على كل ماسولة فن فراه العنمة على طعام واكله مته ولم مكنا مخالفته وه ان بوده الودود بالود الالموا

ن المالكان لفوله مفتاح كحفرة الرب ومصاح والم فالم القلب ويه نشرق اشهة شمسر الدوح على ساحة القلب فينشرج الصدروآن كان من غيرهم فاديدان يوده المن بما يصلي له شابه من ام الدين الحريث المحيث مبالغة ف المارد والميد المنترف البتام الكامل وأذدك وصف الامبرالذان العظيم فقال تعالى فى والقران المحيد ويطلق الكنتير العطآ ومسناه الذى عن عبرمستفيخ وفعله عنبر تقبع وقبل الشريف ذانه المسال الماله المزال عطاقيع والماه اوالبالغ النهاية فالكرم وحظ العبد منه ان يعامل الناس بالكرم ووحسن الخلق فيكون ماسدا فيابينم وخاصيته غصبل لالة والمحد والطمارة ظاحرا وباطناحتي فأعالم الامدان فالصورفقد فالوااذاصامالا برصاله بامالسيف ورداه فكل ليلة عندال وظارفانه يرايادن الله تمانى الماعمش معناه باعت الرسل وباعث لوبي من القنبور وباعث المسرالي الذفي في ساحات النوجيد والتنقيمن للات صفات العسدا وهوالذى يبدثك على عليات الاصوروبرفع عن فليك وسواس الصدود اومعناه ما قاله الجنيد رجمه الله تقالي كن في باطنك. مع الله دورانيا وفي ظام له مع النان حسمانيا وحظ المبدمتهان يؤمن باليوث وبكون مقباد بكليته عنى المهمى للماه والرستعداد ليعم التنادوناميذ بمث ما في عالم الفيب في وضع يده على صدره عند النوم وفزاه مائة ترة بورالله قليه ورزقه العساء

والمكمة الشهبية مبالغة فالشاعد والنعادة يجيمالي العلم مع المحضور ومعناه الذى هواعز جليه ولا يجتاج معه الى انيس والذى مؤوالقلوب بمثلة والاسراديمه فته وفيل مفناه الشاه بصدالنائ من الشهرو بمعنى الكونور وحظ المدمنه أن بعيد الله كانه بروه وان بقول عن علر وخا مديمه الرجوع عن الباطل الى الحق فن اسدد من جهة الولد ألماق والررحم كذلك شع وقراه علمه المناصل مالها الكيق اع المتعنق النابت وجوده ازلا وآبد افاد بفيل أتو سفيا عال فنناه بستلزم القدعر والمقاد وفسيل موالمتين بان يدره المايدون وفول المنسيئ بن منصور كمادج وجه الله أعالي انا المني النارع منه الى فنا ته عرصت الما المسدلانه الادالا عادرعذاالناول لاحير مسالظن يرى الله نمالى حما وماسواه بالملائي داده مقابلهاده الخنراعه وادله حكا ولطائفان كلما يوسده واسم علىناكتيد وخاصيته انمن كتيه في كاغدمن على اركانه الادبع وجمله ف كفه سعرا ورفعه الم السماء كان الله كافياله مااهمه ومن لافعرلا أله الاالله المتى ألمين فكل يوهر مائة مرة استنى من فقره وفليسراه امرت ومن ذكره فى كل بوع الفاحسنت اخلافه الوكيل او العالم المووالمادمن لوكل علمكفاه ومنه استعيى معانناه عماسواه وفيل الذي تنداك مكمانه نؤنؤلا لي جسن رعايته مرحمة الاجدل ولا عنه وقدر السعمالية فالاموري سسالانه وحيا العهمية المسل

الناس ونظم مصاكع عرحتي ينشرف بعذاالا سموغامير شوبت الولاية لملازهم حثى انديماسب حسابا يسميرا ويتيسرام من ذكره ليلة الجيعة الفا المجيد فعيل بمنى مفعول ففوالحبودعلى كلحال وفيل الذى يوفغاث للخرات ويحدد لاعلها ويمعوعنك السيأت ولا يخبلك مذكرها فهودسي فاعل وفتيل المستقق للمدوالثنا وحط العبا منه اعترافه باليزين الثناء عليه كافالت لااحمى ثناء عليك انتكا تنيت على نفسك وخاصد أكنساب المعامدى الاخلون والافعال والدحوال وفى الاربعين الادريسية باحيد الفعال ذا المن على حسيم بخلفته ملوزهم يحصل لهمن الأموال مالا يمكن مشطم وفيها باشيرد فاد نبلغ الاوهام كند جادل ثنادعن ومواظيه على الدواه يستوحش من اعظت ويستقذر مشرنهم وبيستانف من مجالستهم فاذاصارله ذلك فبيلا زمه على خلوة تامة خمسا والربجين يوما يذكركل يوم ما قدر عليه فانه يترقى في رتبة الولاية المحصى العالم الذي يحمى العلومات فيرجع الى كرال العلم وعرق وفسل معناه الذى موبالظاهر بمبير وبالباطن ف اواكا فظ لاعدادطاعاتك المالم بجيع مالاتك وحظ العبدمنه انتجعى على نفسه الحركات والسنكنات وان يراقب الله تقالى و الكهر والخلوات وخاصيت تسخير القلوب فأن تراه عشربن مع على عشرين كسرة منا يخبر سخرالله له الخالق المدري مدناه الفاطس وهوالخالق أبتداء المعياد أغالق نانيا فعما انمارة النشأنين الاولى والدخرى وحظ العددمن استمال

سفائن الإيمان بالبعث فيما ينفع بعد الموت وعاصي الميديك الايفراعل وطن لكاءل سمرا تسعا وتسعان صرة الأرمان النها بثنت ولانذلق ومعا وسمة للمدان يذكر مراوال يذكر المحفوظ اذانسي الاسيما ان اضيف اليه الاول، وفال ويغين الادريسية بإحيدى المدائع لم يبغ النشارة اعونا من شلقه من داوم عليه يعظم قديه والمناز أروالها زالت ميرته واهتدى لافهمادمة مدناه من احياك بذكره واستعياك بيره ويمسرك بشكره البيعين المريا فالمري المراد فيهن يا مزار معرفته والحميا العلمي بإدايت سناهد تدالم مستمي هوجزة امات فالباع الفطا ونفسك باستيد الذلة وعقلك بالشهوة و فسل ممناهما من اسيا المارفين بالموا فقات وإمات المذنبين المنالفات اومن يحيى الميوانات باعاد الارفاج فيها ويتمينها بانزعها حنها ويحظ العددمنهما اسياء دويرحه بذكره شالی واما نهٔ شهوانه بحاهدة ننسید وریاضتها به وينعاصم الميى وجود الالفة فن خاف الفراف الكبس فالمفره على نبذطرده وبنزامسة الميت النيكتزمنه المسرف والذى لمنظا وعدنفسد ولالطاعة فانفأنطا وعه المخت موالذى لا يموت فمواليافي ازلاوليا ويعظ العبدمنه السعى ف شعبيل المتهادة لان النهادانيا عند ويصفر برزفون واعلم انه لايتهونا وللدق الميوان على الله تعالى مع انه يجوزاطاد فالفظ الحي عليه كوالنرق صوالتوفيف وطمعاته فوتالهاة فكرش وفالارسالارس اسي حين لا حي ف ديوه ملكه ويقائه ومن قراه النائة الفنه في ين فرياددا وين كتبه في انا صيف بالمسك وهادالورج

وولم بالسكر للصري وشريه للاثدا بإمريري فيت مالوام مسدلاته الفيروا والماش الماق مورية الترادا لغة في قامه بتديم يؤلف عديوم الله : الر به عن عل ماسوله القافي على على نفسي بما كسيديت و الله « منه كذال تكذه بان بانفت الهالاسمام ويرافيدان الدار سلددة من عامن الهدي وان ند تباعل الاسمار واله الاردي فقط واعلم ان من عرف الدوسيانه موالنا شريالاتم الدرا والقيوم الفراج تلبح مناكناق برقالها بويتيب جيمأسه الل حسب الله من الذو الموانة الا تريته استنساف ناصر لي تروول لن الله خازيًا عَمِي وَلِي الْمِلْكِيمِ مِنْ الْمِلْكِيمِ وَمِنْ الْمِنْكِ مِنْ الْمِلْكِيمِ وَمِنْ الْمُنْكِ القدامر والقب وبية ذاتاري ناذا فولاوي ارور والقب وبينة ذمب عنم النوم ومن أكيهم المي بان قاليه إسها فيوم من ممادى طلوع الفرالى طلوع الشمس ويجد ف نفسه من الكميمة والنمصة والتوفيق مالا مزود عليه ويقالان بنى اسرائيل سالوا موجي عليه السلام دين دخاء اللهدين اسم الله الا عظم فيماله المرفولولاد على بعض المراهب ويكريه مرية عامًا فريَّ بقال والمنه أو على المارة في وقال المنه الله والمدونات بالمائد و بيهائي وقياده والمارة بيا فلو يويت البدا ففل فيكل يومدر بعينه والحيافيروالاال الاانت الهاسيال مناالا معنى مديود فالنان اكنه جمع على ويساله الفي رمنه فوله عدل الارماليه ورسام لتّ الولّ مد ظلم ايم اللم الفني فللم هال دوج، فاد ن وجدا ودُرّ ستفقى ويجالعمال فدرته طيتني ذالرامات ا والرامد ماندي من الرسدان عمى الدام بغال وينا فلالا فقى الدى عائدة في نم كذلك ويتال فيه دان والم

لشئ إذاادركته قال الده تعالى ووحدالده منده اي علم فعنى هذا يكون الواجد بمعنى الفالم وقبل هوالذى يمل كل ما مطلبه وبريده ولا يعوزه شيٌّ من ذلك كلابيره ولا بتنعسر عليه وحظ العدمندان بكون غنباع اسواه به و خاصدته تقوية القلب وذلك لمن يقرقه على لفية سنطعاء بترياكلها المأجد بمعنى المحيد وهوالمذكور فالقران الاان في الجيد ميالغة ليست في الماجد وفدع في معناه وحظ العيدمنه مامرفي الحيد ومخاصدينه تثويللقل لملوزمه الواحل المنفرد بالذان لاشربك له الإسل المنفرج بالصفات لامشارك له واعلموان في سامع الاصول تنبوت لفظ الاسدد بعد الواسد وليس لاسد ثابتآنى جامع النزهذى ولايهم العددالابدون ذكرة اللهم الاان بعداسما واحدا وعلى كل حال فنعناها انه نفالي واحا. من حيث انه منزه عن الزكيب والمقا دبير بقبل التيزية والانفساع واسدمن حيث اندم تعال عن ان كون له مثل فيتطرق الي ذائد التعدد والاشتزاك. وقبل معناها المنفر بايجاد المعد وعات المتوجد بأظهار المنفيات واعلمان الواحد فالاحدكا لرحمن والرحيم فالزحمن فداخنص به نفالى لايشاركه فيهعيره والرحيم فأدغفهل فهالمشاركة فكزلك الاحد قداختص بهالبارى سجانه والواحد قديمه صل فيه المشاركة ولهذالم يذكرانده نمالي لامرالتمريف فاحدين قال قلهوائمه أحدو ذلك لانه مارنعتا للمعلى الخصوص فصارمع فظ فاستغنى عن لتعربف ويحظ العبد منهما النفقق بمقامرالتو حيد فظاهر فشقيقه مانفسق عنه الع

دويه الاشارة وخاصية الواحد اخراج الحالق من القلب فن فزاه الف مرة خرية الله خواهم الذي هواصل كل بادء في الدنيا والاجرة وف الاربعان الادريسية يا وإسداليا في اول كل عي وإخره مذكره من توالت علىه الاذكار المريد سنختذه وإن والهالالف من السلطان بعد صلاة الطهر مسالة رفاميز وفيئة همه وصاد فهاعداؤه المصم لمعرا الكيم اوالذى بصهداليماى يغصد فالكواج اوالذى بعنا بج الده كل إحد وهوييستنني من كل احد والمنع من كل يسب الطلع على كل عنيس اوالذى لا يأكل ولا شدر وهذه المعانى كاما منتققة فادده تعالى وحظ ان يقصده الناس ونيا يعض لعمين مهات و دنيا هم ليقضها لهم وإن ينقلا من الطما م لشراب لقوله صلى المعليه وسلم حسب المؤمن به و خاصينه حصول الخروالاصلاح الن فزاه مندالسيريانه وخمسة وعمشرين مقظه علمآثار لمدن والصديقية ومن ذكره لمعيد بالماك عمادام كليظه مزغل عليه الفسق ولم يعتدر على الاقلاع ليمم النيس والجية والسبت ويتنب فذلك مافيه روي وبذكره كل يومرمانة مرة فان العملات يطهرمنه الزراك وانكشمافي اناصبي وسقى للزوجين نالفا القاد وللقيندر بسناهاة والقدرة واكن اكثر معالفة لما في التارمن معني التكلف والأ لك وان امتنع ف حقه بقالي سفيقة

مرااذة ومن مقهدان لايهمت بعداه طلقاعيراسه المالية التادر بالزات والقائد والمام الكاتات وما وداه الإسكادلك ويعظ الصدمتهما المتنبي ومناكه ل والتيةالا بهايانه اهديدواباك سندرين ولتسويولا رقية الى بالم العلى العظم و خاصته الداد و المارة القوة باننيذكره بمدصادة ركعتين مأندمة وان كرموند الويمنوع فقر الاعداء وظفر بسر كرخام سينان المقتدر وفؤع التدبيمن مولاه الم فن قال من النامه من منوع مدين الله فتها يريد المنزل مرا لمن وروزان الاتهان غيرمذكودين فى العران لكنها جمع عليها ودمناها الهدم من شاءال بابه والمؤخرمن شآه من ونابه اوالذي بقان بعمن الانشياء على بعمن اوالذي قاره ين المالانشيك وكالانابة والمدق والاستيابة واخرر ومناه عندين ورده الى حوله وقوته اوالذى قدمراك براريقيول عمل واخرالفياروشفلممربالاغياراوالذى يقرب ويبعد فزز قربه فقد قدمه ومي ابعده فنداخزه وقد قدوانياه واولياه وبتقسيهم وهدايتهم واخواعداه وبابعاد ويعفين المجاب بدينه وبينهم وكان متأخر وموسق فريالا صنافة الي مأقبله مقدم بالاضافة الى مابعده وينظ العدمنها انجيط بمرلتب العبادات ويقدم الاع فالام ويعامد الاحول الفوة الى العرب والنغاة فيه يذكر وندو واللورانة وخاصة الناني الناخر من كل في اكثرينه في مهاب من النوية والتفوى الاولى النديه بيرياد ايت الإشخر الباقى بادانتهاء ويضل معناه الاول بادتقذام مد الأخر ملد ناخر احداواله ولى الازلية والأسور

الايدية وسيط العبار مهتما أن بيتمنيفل بما يبعي عمادن ويناصرة الاولة بع المتمل فاذا واظر بعليدل لافر فكل يويرته مدالها اجتمع شمله وخاصمة الرسين صفاء اليا ان الصوى الله تعالى فإذا وإفاء بالمديد انسان ٤٠٤ ي يري اله مرة خوع من قليم ما سوي الله ق سهانه وتنالي الظاهريه ذاته ومصنيه است الراطه ويتانقة ذاته وفيل ممناها الظامرينية ايأته ودكو كلم النيشة ف ارضه وعما نُه والماطري ليت عن خلامه في دار الدنيا على عانها في اعينه، و أيل النظامي ولاء تته بقاريد الباطن وادنه والدريا والنظامر بالقدوغ والفاريناه إهن النفهون وجوالبر ويثرذ المشب بالقدرة والإفعال اومن الوستنبلا والغلية والياطن اى المستنزعين المدون ورخط العدد منهما الظهور عط لشيطان وإخفاه اعراله عن النادثيّ خشية الرباه والعب ومناف غيراقامة الهاجبات وخاصية الظاهر اظمارين الولائية في قلب واكره الذاذكي ودرالإشراق وينها مدة الباطن وديوداله نس لن ذكره والدير سيريد المنازية والمناف عداسة والمنازية والمنازية انمكت المدون اخوانه موالاول والأتنغ والتاان ر والباطن وصويكل شئاعلي بذكر بعده الافرك مند for the sold of the sold for the sold for the Prince to the con as in the said of the court of the co وعرى ملها حكم والفرق بينه ومن الول الدالذم في وي المناه و المناه و و المناه الذي و المناه الذي والمناه و المناه و المن

يتال ناديه اذارجم واب بمعناد قال مثالي فائت كاس للاوامين غفه رآ وبيتال ناسه بالمنزن وإناب بمسناه قال نفالي وانبيوال ربكم واسلواله اى ارجعوا ويفال النفايان بالمثلثة اذارج فغصل انه بقال اب وتاب وناب واب وكلها يمعني رجع والتواب يطلن علمألاه تعالى وعلى المعيد ومعناه في حتى العبد رجيعه الى النا والطاعة وفي متدنقالي رجوعه عليه بالقبول وقد معياه الذى متايل الدعاء بالعطاء والاعتذار بالاغ والامارة بالإجابة والتوية بغفان اكي بة وقبل اذاتاب الميدال الله بسراله تاب الله عليه بنواله وترا عرالك فيلل التوية عن عداده ويعفواعن السيات وحظ العيد حنهان يكون واثقابق وليالتوبة غيرآتس من المعمة مار وزه موغ بعدا خرى منى بيغه زينصد من عذاالوصف ويصم يتخلفا بعذالخلق ومعاصم دفع انظلم وبخقيق التوبة منه عليث فن قراه المصلاة القيى تذنها كه وستين من مخققت توينه ومن قراه على ظالم مشرمرات مناهى منه للنكفر ديناه العاقب العساة على مكروهات الدفعال اوالذى نقته لا تددو نقمته لاخا اوالذى من عرفت عظه خشيت نفته ومن عرفت وحنه وحيت مع أنه وحظ العيد منه أن ينتق من أعلاله واعداالاعدانفليه التي بين حذ اذا وارفقه معصمة اولني ممادة كالقلب إلى مسريد رجه الله نفال قال الكاسلت نفسي على و بعض اللهالي اعن بعض الاوراد فما فنها صنى لما المؤاظية وخاصد

ب يذكره مِن الريقدر المحالا نتقاع من عدوه فينتغ الله منه نكنه كما ينتفرك ينتقرمنك فغلى كغيراذادعى العبد إعليك فانداردت ان انصفومعناه ذوالعفه وهونزلاللاخذة على ارتكاب الذنب وهوآبلغ من المغمة فامفا مشبنقة من الغفر وهوالسنر والعفو الالقالة لأومنه عفة الدبار ولان الغفران يستعربا لستروالعفوبا لمحروا لحرابلخ مراستر الذي يحيم السيات وبنواه زعز المعاصي مدمنه ان يعفوعن كل من ظلم ولا يقطه بره حصل منه قال تعالى والبعفوا واليصفي واالا تعبون ان يغفرالله لكم والله غفوروجيم فانه منى فعل ذلك فالله نفالي اولي أن يفعل به ذلك لأنه اكرمالة كرمين وارج المانحين وبخاصيته من اكثرمن ذكره فنزله باب الرجنى الروف ذوالرافة وهي بفاية الرجمة الفواخص من الرجيم وهو للتعطف على المذنبان بالنوية وعلى الإولياء إ هوالذن سترماراتي من العدوب شرعة الذنوب وأيل لذى صان اولياه عن ملاحظة وكفا هريفضله مؤنذ الانشنال ويعظ الميدد على عباده المؤمنان والاستغفا وللذنبين وخاصنتران ا وعند من قاميم النصر عشر وصلى على النبي لى داد علمه وسل كذلك مكن غفسه عالمن الملات همناه الذى بنفذ مشبيئته في ملكه ويجري حكه على ما نداد مرقضائه ولامعضب يمكده والملك جنا تضم المممعك عمعين السلطان والقدرة وقبل بمعنى الميكة والمالان بمعنى لقاد والتام القدرة وإماما مُلك من مال وغيره فقوم ال ستلين للم والكسرافع واشهر تألدالنو وعان تحديبه وحطاسه منه مامرفي الكادم على الملك وخاصيته من داوم علىه إعطاه الامالاواغناه من فضله ذوالمال ز وألاكرام سوالذي لاشرن ولاعادل ولاكالن هولة ولاكرأمة ولاتكرية الاوهى صادرة مندنانال له في دانم والكراعة ذائضة منه على خلاته وذراباول انشارة الى صفات الكال والذكراه لشاره الى صفات النهرم. وقيل ايحادل هوالرصف اعتقنفي واله كرام هموالون الاصاف وحفل العبدمنه الأبادطف عبياه والتعظيم والاكرام والاحتشامر وبخاصدته وجود المسنة والكرامة وظمو بالجادلة لذاكره المقسط مسناه العادل في الحكم يقال فسيط اذا عدل في الحكم فكأن لممزة في اقسيط للسلب كما يقال شكى المه فاشكاه. اى زال شكواه وقسط يقسط فنمو قاسط اذا حال قال نعالى وإعا القاسطه نن فكا مذا عدمة حطها والقسه النصيب وقبل معناه ذوالقسط فيالفياما والهمات وهوالعدل وفاللصياح فسط فسطاءن باب ضرب وبحلس سار وعدل ايضا ففومن الاضداد فالرابب القطاع وافسط بلاالف عدل والاسمالفسط بالك والفنسط النصيب وليمر اقساط منتل حل واجال انتهى وحظ الميدمنه الزينتصف من نفسه لغيره ولاينتمس من عبره لنقسه وخاصته من داوم عليه ذهب عنه الوسواس في المارة أنيها صومعناه انه تعالى جمع بين قلوب الدحياب تماقان ولكن المسالف

بينم وفنيل انه تفالى انجامع لكمالات عظمته ومن عرف أنه جامع كماشاء فوص ألة مراليه انتمى وحظ العبدمت جي القلوب اليه والالفة بينم وخاصيته انمن داوم علبه أجمع بمقصده وإحبايه ويحسن ان يذكره امهاس الضوال بآن يقال ياجامع الناس نيوم لاربي فيه اجيم ضائق واللماعلم الفني هوالذى لايعتاج الى شيئ المفنى حومعطى الفنا لمناشاء وحظ ألعبدمن الغنى الاستننا بهعن كل ماسواه ومن المغنى انتقاره ونقربه الميدوع أصيأ الاول ان من ذكر ليلة الجيعة عائة من حصل لمالقرب من الله نفالى وإمينامن ذكره على مض اوباد و ذهب با ذن الله و خاصمة الثان ان من ذكره بقلم حال اعماع احبيته دوجته وإيصامن قراه كل يومرالث مرة اغناه اللممن فضله وإدره اعلم المعطى هوالذى يعطى مايشاه لن بشاه وحظاله نهان لا يسال في حواغه كلها الامنه و يخاصب متعميل هطاء لمابريد وهذاالا سماسي وارداف القران ولكنديجم عليه لمانع موالذى بمنع من شاءعن ما بشاء وسط العبد منه إنهلامآنغالا هروبخاصيته ان س كان من صيل مرادة فاليداوم على فراوته صياحا ومساء واللماعلم اوالناقع ومعناها انه متدرالضروالنفع وموصلها لمن اداد وحويدك في الاولي ومتفضل في الثاتي وحظ العبد منهاانه مترع فبانالصروالنفع مندلنر يردالنفه منغيره والاكشف المنرمن سواه وخاصية الاول ان من قراه ليلة الجيمة ماثة مرة منع من المنزرعاً ذن الله تعالى ويزاصية الثاني من ذكره ببنلب سليم على اىشى اراد النفع من وحميا وإسماعلم المنور بموالظا فريفسيد المظه لنيره وقسيل

لمظه لكارخفي فهومظهر لكل موجود باخا. منه اتناعه المتق وإجتنامه الباطل وخاصدته تنويس قل ذاكره وجوارجه ولذاكان من قولد صلى الده علسه مسلم اللهم اجعل لى نؤرا فى قلبى و بؤرا فى قبرى الحاض عند صادة الفنع المادى الذى يمدى القلوب الى معرفته والنفوس اليطاعته وفيل الذى بعد حالمذنبين الى النوية والعارفين الىحقائق قربه وقتيل الذى بيشغل القلهب بالعاق مع المن والابساد بالمنق مع الخلق ويسط المبدهشه الدعادالى الله تقالى قال الله تعالى اوع الى سبيل ربث بالكمة الآرية ويهاصدنه مداية القلوب كمامله ويذاكره وزن دكره فأثا النكم فالبلدد البديج الذى لامشل له في داره ولا نظيره ف صفاته وفيل معنّاه الذي اظهر عيائب صنعته واظ غرائب حكمنته وفنيل الذى يفعل على غيرمثال سابق فخيل مقناه اكنالق ابتداء وهوالمبدع وقبل عيرذ لك وخاصين قىشادا كحوانيج ووفع المضررفن ذكره سبعين المضمرة فضيت ماجته ود فع عنه ضرح البافي معناه الدائم الموجود الذى لا يقيل الفناء وفيل حوالذى لا ابتداء لوجوده ولا نهامة لوحوده وفيل الذي يكون في الدوعل المحم لذى كان عليه في ازله وقيل المستمر الوحود الواحساللي لاطقهعدم وينظ العبد منه السعى في المتهادة قال تمالي ولا يتسبن الذين فتلواف سبيل الله امواتابل حياه ويناصيته ان من ذكره المن مرة تخلص من ضرره وهمه

كواريث الباق بعدفناه العباد فترجع الميمالا ملوك بد فناد الملوك وقيل الذى تسريل بالممدية باد فنادوتفن بالاحدية بلوائنفاه وحيل الذى يرث لابنوريث احد وحط العبدمنه ان يشتغل بالباقي عن الفاني وخاصيته زوال الميرة فاداذكره للتيرالفابين الغرب والعشاء ذالت مرته الرشدالذي ارشداكنلق فأمدنا لهروعداهم ودلهرعلها والرشدالاستغامة وعيضدالن والرشيد فعيل وفيد وجهان احدهاان يكون فعياد بمعن فاعل والريشيد عوالراشد وحموالذى له الرشد ويرجع حاصله الى انه حكيم في افعاله ثانيهما ان يكون بمعنى مقمل كالبديع بمعنى عبدغ وارشاده نعالى يرجع الى هدايته ومعناه لذى اسقد من شاء باسعاده وآشفي من شاءبابعاده وقيل الذى لا يوجد سهوفى تدبيره ولالهوف تفديره وفيل الموصوف بالعدل وفنيل المتعالىءن النقائصر وفيل في المصياح الرشدالصادح وحويناه ف الضاد ل وهواصابة الصواب ورشد رشدامن باب نقب ورشد يريشدمن بانب قنل فموراشد والدسم الريشاه والرشد وسط الميدمنه ان يمتدى الى الصواب من مقاصده ف دينه ودنياه وخاصيته نبول العل ننذكر لذلك بعدصادة العشاء مائةمن الصبورعذا والذى فنيله غيرواردين في القان لكنها بمعملهما وهوفعول من الصيروهو في اللغة بعيس النفسر ويقطينها على المكاره والمشاق واستعير لمطلق النان فالفعل وحقيقته متنعة عليه تعالى فيهل فحقه تعالى على ما خير العقوية الى الاحرل المعلوم قال تعالى

ومانؤخره الالاحل معدود فعناه الذي لايس في مدّ اخذة العصاة ومعاقبة الذنبان وقيا هم الذي لاغيله العلة على المسارعة إلى الفعل قبل وإنه رهو ن اله ول وفنيل هو الذى لا تمزنه كنزة المماصى الى تعييل العقه بة و قبل هـ الذي ازا كالمته غوالموا وإدااعرص لغفران والغرق ببينه وبمن الملمان الم مر بأنه بمات فالآخرة عنادف لكلم قان بمه عارفين الصبراريعة الذاع صبرعلى لطاعة وصرعم لعصية وهما اساس طربة الاستقاعة ومسرعت ففنول الدنيا وهوإساس الزهد وصبرعلى للصائب لصدق فتما بينك وبيئ الله والرفق فتما لمنك رسم الخلق والصهر فتما بدنك وبين نفسك وهذاه والدع يته لدفع الباديا في ذكره ما من الحصاها دخل الحينه صلى الله ع ماطلع يخمرف السماء وغاب ولخطاعد وإصام

اعا بعد فيقول مرتجي عفر عولام القرى المتاين محسد المنياوى الملقب بنورالدين لماوفق الاسبحانه وتت مناراد سنعبأده للصطفان للقيأم بماعسن وتوك الننافس فيه من المتنافسين وكان من احسن ما بتنافس فيه طبع الكنب الاسلامية احياء للذين طلب طبيع مذاالشرح خفرة سدى مصطفى الشباحي لللقد بدرالدين رجالان بكشف به الجهل عن فلوب الطالبين والذاكرين من للريدين وقدمترطيها على وفق المراد واكمد لله على ما اراد ووافق ذله اوائل شهرشعهان ممككاينة من هرة سيدولدعدنا سلى الله غليد وعلى اله وعبر لاسم صديقه وعلى وعني وعثمان ومن والاج احدا

الله المادي 1945 YII 401 DUE DATE Salle. iarai

1]